



نيمو سَمَكَةٌ صَغيرَةٌ جَميلَةُ الأَلُوانِ وهُوَ يَعيشُ مَعَ أبيهِ مُرْهَف في المُحيطِ الواسِع، ومِثْلُ كُلِّ الصِّغارِ، يَرْغَبُ نيمو الفُضولِيُّ جِدًّا في اسْتِكْشافِ المُحيط. لكِنَّ مُرْهَف الَّذي يَخافُ عَلى ابْنِهِ الصَّغيرِ مِنْ مَخاطِرِ البَحْرِ لا يَسْمَحُ لَهُ بِذلِك. في أَحَدِ الأَيّامِ، نَسِيَ نيمو ما قالَهُ لَهُ أبوهُ واقْتَرَبَ مِنْ مَرْكَبٍ عائِم، وفَجْأَةً ظَهَرَ خَلْفَهُ غَطّاسٌ فَأَمْسَكَ بِهِ وأَخَذَهُ إلى المَرْكَب!









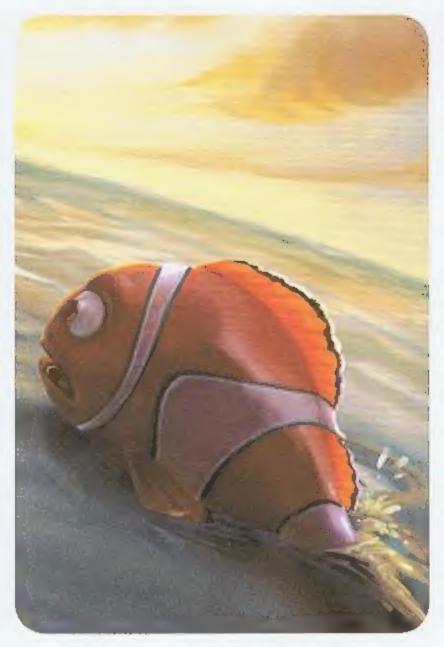

غَمَرَ اليَأْسُ مُرْهَف وشَعَرَ بِأَنَّهُ خَسِرَ ابْنَهُ إلى الأبَد. ولِحُسْنِ حَظِّهِ، التَقى ضوري، السَّمَكَةَ الزَّرْقاءَ وَالصَّفْراء. عَرَضَتْ ضوري على مُرْهَف مُسَاعَدَتَهُ في البَحْثِ عَنْ نيمو.

عَثَرَ مُرْهَف عَلَى قِناعِ الغَطَّاسِ الَّذي خَطَفَ نيمو، بَعْدَ أَنْ وَقَعَ مِنْ مَرْكَبِ الغَطَّاسِينَ لَحْظَةَ إِقْلاعِهِ بَعِيدًا.

لكِنَّ نيمو أَصْبَحَ بَعيدًا جِدًّا، في مَدينَةِ سيدني، في حَوْضِ أَسْماكٍ لَدى طَبيبِ أَسْنَانَ. وكَانَ رِفَاقٌ جُدُدٌ يُشَارِكُونَهُ الْحَوْضِ. في عالَمِهِ الجَديدِ، عَرَفَ نيمو أَنَّهُ سَيَكُونُ هَدِيَّةَ عيدٍ لِابْنَةِ شَقيقَةِ طَبيبِ الأَسْنانِ، وهِيَ فَتاةٌ قَبيحَةٌ وشِرّيرَةٌ تُحِبُّ تَعْذيبَ الأسماكِ وجَعْلَها تَخاف!

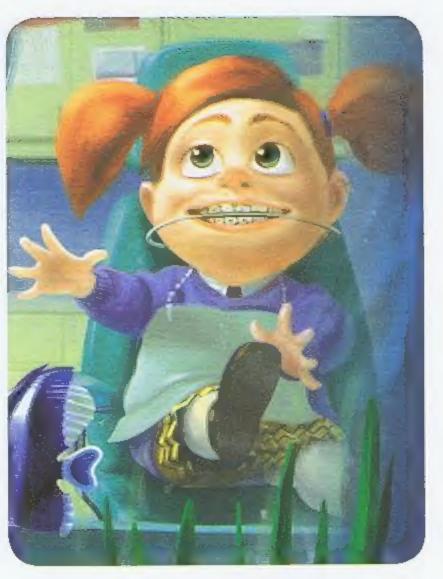





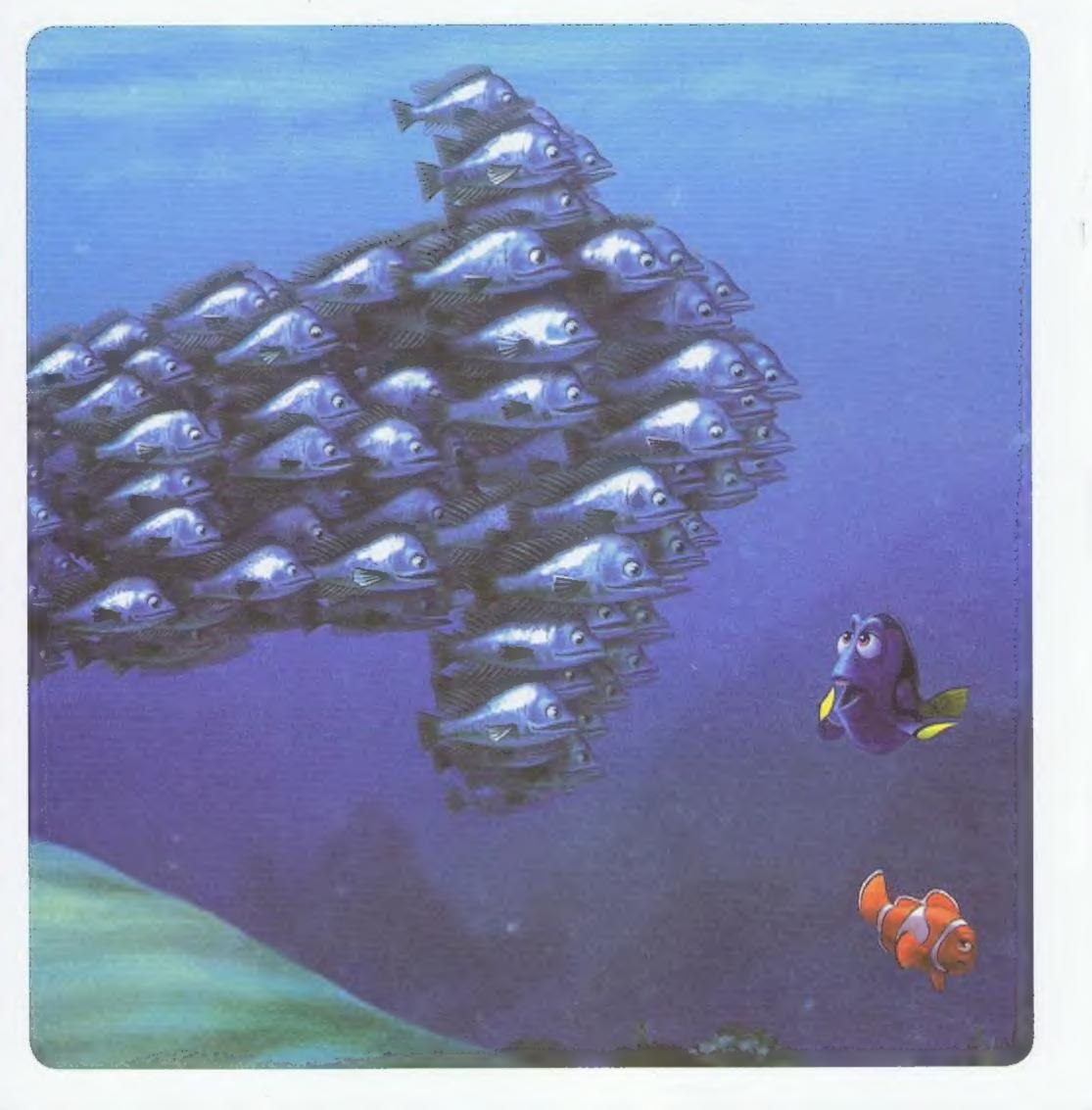

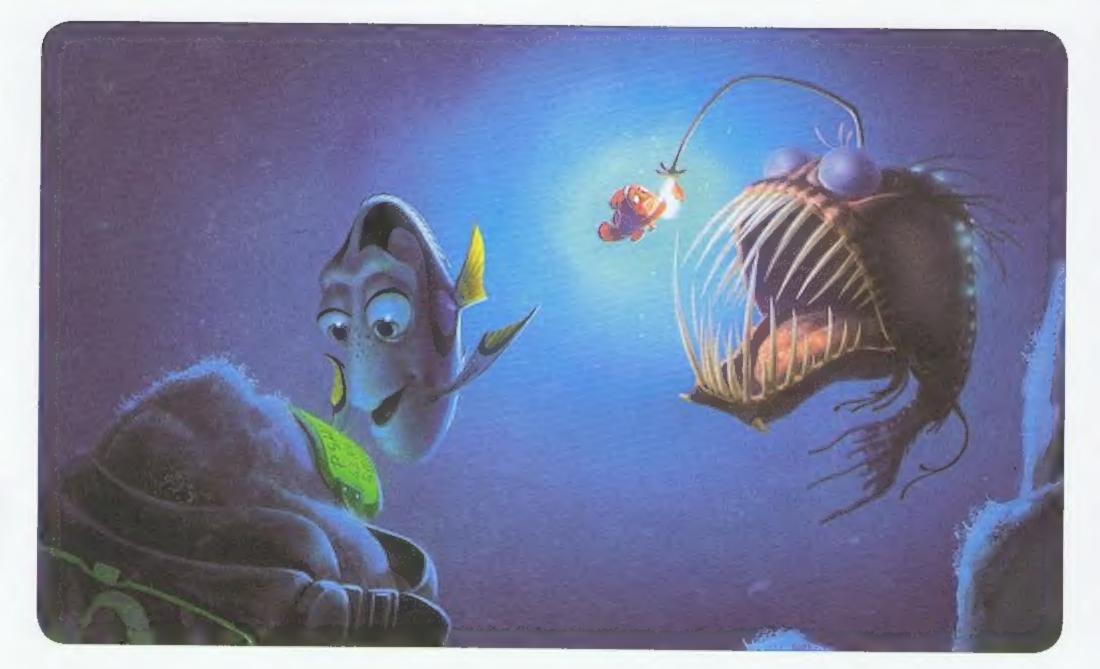

في هذا الوَقْتِ، كانَ مُرْهَف وضوري يُحاوِلانِ عَلَى ضَوْءِ االذَّيْلِ المُضيء لِسَمَكَةٍ عِمْلاقَةٍ مُخيفَةٍ أَنْ يَقْرَآ الكِتابَةَ عَلَى قِناعِ الغَطّاسِ. قَرَأَتْ ضوري: ب. شِرْمان، العُنْوان: 42 والابي واي، سيدني! فَتَجَمَّعَ سَرْبٌ مِنْ أَسْماكِ القَمَرِ عَلَى هَيْئَةِ سَهْمٍ عِمْلاقٍ لِيُرْشِدَهُما إلى سيدني.





لَمْ تَكُنْ رِحْلَةُ مُرْهَفَ وضوري سَهْلَةً، فَفي الطَّريقِ ابْتَلَعَهُما حوتٌ ضَخْم. انْزَعَجَ المُ تَكُنْ رِحْلَةُ مُرْهَفَ وضوري سَهْلَةً، فَفي الطَّريقِ ابْتَلَعَهُما حوتٌ ضَخْم. انْزَعَجَ الحوتُ وزَمْجَرَ وأصابَتْهُ الحازوقَةُ حَتّى قَذَفَ مِنْ جَوْفِهِ الماءَ بِقُوَّةٍ كَبيرَةٍ حَمَلَتِ الحوتُ وزَمْجَرَ وأصابَتْهُ الحازوقة حَتّى قَذَفَ مِنْ جَوْفِهِ الماءَ بِقُوَّةٍ كَبيرَةٍ حَمَلَتِ السَّمَكَتَيْنِ إلى وَسَطِ مَرْفَأِ سيدني.



في العِيادَةِ، كَانَ نيمو يَبْحَثُ عَنْ طَرِيقَةٍ لِلْهَرَبِ فَلَجَأَ إلى الحيلَةِ: تَظاهَرَ بِالمَوْتِ لِكَيْ يَرْميَ بِهِ الطَّبيبُ في المَعْسَلَة.

ومِنْ هُناكَ، سَبَحَ نيمو عَبْرَ مَجاريرِ المَدينَةِ حَتَّى عادَ إلى المُحيطِ حُرًّا طَليقًا!





أخيرًا، عَثَرتْ ضوري ومُرْهَف عَلى نيمو الصَّغير. كانَ مُرْهَف فَخورًا جِدًّا بِشَجاعَةِ ابْنِهِ وضَمَّهُ بِحنانٍ بَيْنَ زَعانِفِه،

هَمَسَ نيمو قائِلًا: أُحِبُّكَ يا أبي، وقَدْ تَعَلَّمْتُ أَشْياءَ كَثيرَةً في هذِهِ المُعامَرَة. أعِدُكَ بِأَلّا أنْسى أبَدًا ما تَقولُهُ لي!

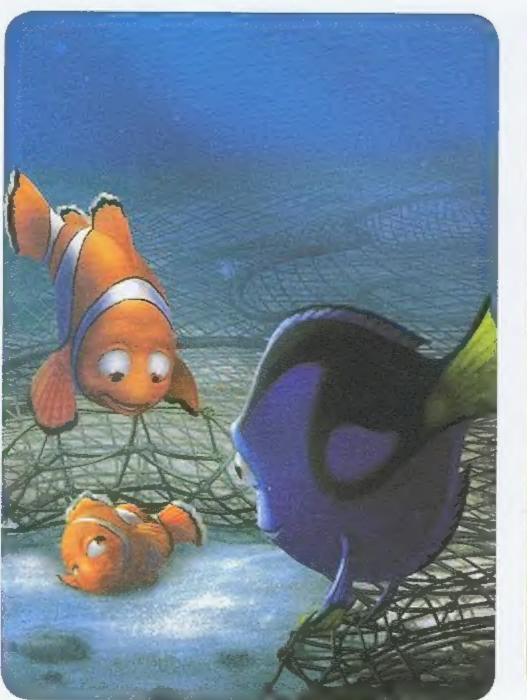



## كايتي الصغيرة







العناوين متوفرة أيضًا بالإنكليزية



